

في قَرْيَةٍ مِنَ القُرى الجَميلَةِ كَانَ يَعيشُ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ، وَلَمْ يُرْزَقا بِالْأَطفالِ مَعَ أَنَّهُ مَضَى عَلَى زَواجِهِمْ عِشْرُونَ عاماً. وَشَاءَ اللّهُ بَعْدَ ذلك أَنْ يَرْزُقَهُما طَفْلاً جَميلاً، فَرِحا لَهُ فَرَحاً كَبيراً، وَسَمّياهُ «مُحمّد الشّاطر». وَحينَ أَصْبَحَ عُمْرُهُ ثَلاثَ سَنَواتِ تُوفِقي أَبُوهُ، فَنَشَأ يَتيماً في رعاية أُمّه.

اعْتَنَت الأُمُّ بابْنها ورَبَّتُهُ على عَمَلِ الخَيْرِ. وكانَ مَعْروفاً بطاعَتِهِ لأُمِّهِ، وَبِصِدْقه، فَهُو لا يَكْذب أَبداً. وَفي يَوْم من الأَيّام طَلَبَت الأمُّ منه أَنْ يَذْهَبَ إلى بَيادر أَعْمامه وَقالَتْ لَهُ: إِنَّ لَنا حصَّةً في القَمْح، فاطلُبْ منْهُم أَنْ يُعْطُونا نَصِيبَنا، لنَخْزنَهُ طَعاماً لَنا في الأَيَّامِ القادمة.



بيادر

ذَهَبَ مُحمَّدُ الشَّاطِرِ إلى بَيادِرِ القَمْحِ، وَرَأَى أَعْمامَهُ وَهُمْ يَفْصِلُونَ القَمَحَ عَنْ التُّبْنِ، ثُمَّ يَضَعونَهُ في أَكْياسِ. وَقَفِ طَويلاً هُناكَ، دُونَ أَنْ يَنْتَبِهَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَعْمِامِهِ، فَخَجِلَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ عادَ إلى البَيْتِ.

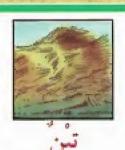



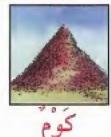



جَمَعَ مُحَمّد الشّاطر أَكُوامَ القَمْحِ والشّعيرِ المُتَجَمّعةَ عَلَى مَدْخَلَ بَيْتِ النَّمْلِ، وَوَضعَها في قطعَة قِماشٍ كانَتْ مَعَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ إلى البيتِ وَقالَ: يا أُمَّاهُ، هذا هُوَ القَمْحُ الَّذي طَلَبْتِ.



نَظَرَتِ الأُمُّ إلى مَا أَحْضَرَهُ مُحمّد الشّاطِر باستِغْرابٍ، فَرَأْتِ القَمْحَ يَخْتَلِطُ بالشّعيرِ، بَلْ فيه بَعْضُ حَبّاتِ العَدَسِ. شَكَّتْ في كَلامِ ابْنِها فقالَت ْلَهُ: الشّعيرِ، بَلْ فيه بَعْضُ حَبّاتِ العَدَسِ. شَكَّتْ في كَلامِ ابْنِها فقالَت ْلَهُ: اصْدُقْني القول يا بُنيَّ، مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بهذهِ الحُبوبِ؟ فَقَالَ لَها: لَقَدْ عَلَمْتني أَنْ أَصْدُق دائِماً يا أُمّاهُ، لَقَدْ جِئْتُ بِها مِنْ بَيْتِ النَّمْلِ.

قَصَّ مُحمّد الشّاطِر عَلَى أُمّه ما حَدَثَ مَعَهُ فَقَالَتْ لَهُ على الفَوْرِ: لا يا ولَدي! إِنَّ هذا لَيْسَ لَنا، هذا للنَّمْلِ، ورزْقُ النَّمْلِ للنَّمْلِ، اذْهَبْ يا بُنَيَّ وأعِد الحُبوبَ إلى مكانِها. أَخَذَ مُحمّد الشّاطِر الحُبوبَ وأعادَها إلى المكانِ الذي أَخَذَها منه .



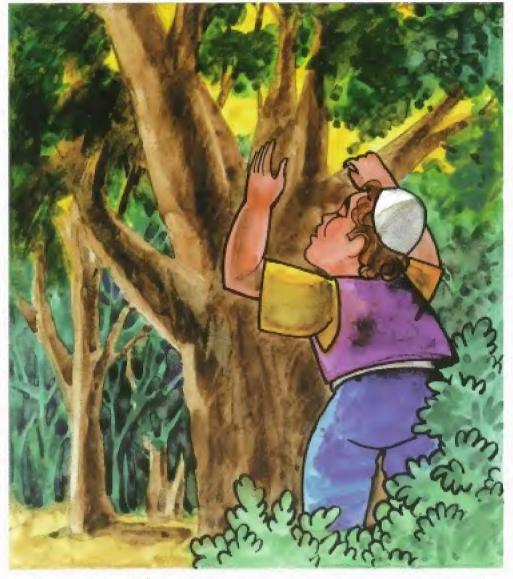

وَفي يَوْم مِنَ الْأَيَّامِ بَيْنَما كَانَ مُحمّد الشَّاطِر يَتَجَوّلُ بَيْنَ الْأَشْجَارِ، رَأَى عُشّاً فيه عَصافيرُ صَغيرةٌ لا تَقْدرُ أَنْ تَطِيرَ، فَتَسَلَّقَ الشَّجَرَةَ وَأَخَذَها مِنْ عُشّها، وَعادَ يَها إلى البَيْت.

طَلَبَتْ أُمُّهُ مِنْهُ أَنْ يُعيدَ العَصافيرَ إلى عُشِها وَقالَتْ لَهُ: يا بُنَيَّ، لا أُحبُ أَنْ يَأْخُذَكَ أَحَدٌ مِنِّي، وَكَذَلَكَ أُمُّ هذه العَصافيرِ لا تُحبُّ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدٌ فِراخَها، فَهِيَ عَزِيزَةٌ عَلَيْها. سَمِعَ مُحمَّدَ الشَّاطِرِ كَلامَ أُمَّه، فَأَعادَ العَصافيرَ إلى عُشُها.

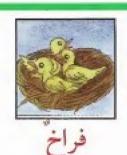

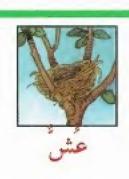

1

وَمَرَّتْ الْآيّامُ، وكَبِرَ مُحمَّد الشّاطِر، وأَخَذَ يَبْحَثُ عَنْ عَمَلٍ لِيُعينَ أُمَّهُ، ويَحْصُلَ على المالِ اللازمِ لِحَياتِهِما، فَغادَرَ القَرْيَةَ إلى المَدينَةِ، وانتهى بِهِ المَسيرُ إلى قَصْرِ السُّلطانِ، فَأَبْصَرَهُ حُرّاسُ القَصْرِ وَهُوَ يأكُلُ الخُبْزَ اليابِسَ،



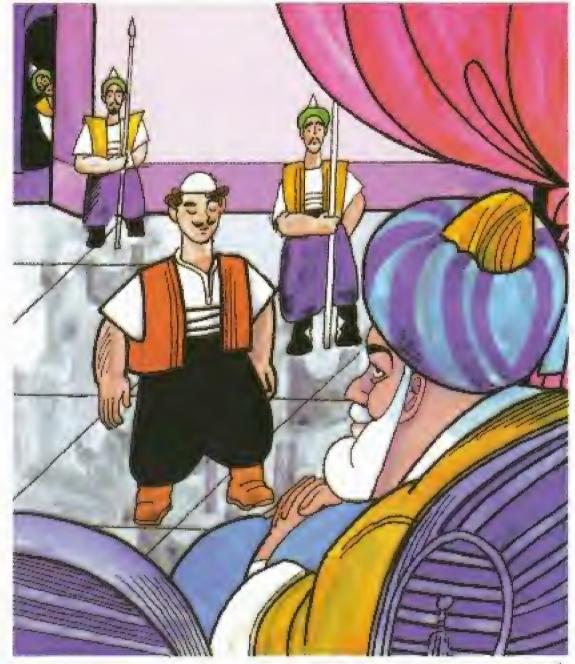

عَلَمَ السُّلُطَانُ بَأَمْرِهِ فَاسْتَدْعَاهُ وَأَعْجِبَ بِهِ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَعيشَ مَعَهُمْ فَي القَصْرِ. وَفِي يَوْم مِنَ الأَيَّامِ بَيْنَما كَانَ يَلْعَبُ مَعَ أَوْلادِ السُّلطانِ رَمَى حَجَراً، فَأَصابَ الحَجَرَ عَيْنَ أَحَد أَوْلادِ السُّلطانِ، فَأَمَرَ مَسُؤولُ الحَرَّاسِ حَجَراً، فَأَصابَ الحَجْرَ، في غُرْفَة تَحْتَ الأَرْضِ. ثُمَّ عَفا عَنْهُ بَعْدَ ذلك، بحبسه في السَّجْنِ، في غُرْفَة تَحْتَ الأَرْضِ. ثُمَّ عَفا عَنْهُ بَعْدَ ذلك، وقد بَهُ مَنْهُ.







أَصْبَحَ مُحمد الشَّاطر مُقَرِّباً منَ السُّلْطان، يَسْتَشيرهُ في أُمورِه، فَحَسدَهُ رِجِالُ السُّلطان على مَنْزِلَته، فَأَخَذُوا يَكيدونَ لَهُ. وَذَاتَ يَوْم تَقَدَّمَ كَبِيرُ رجال السُّلطان إليه وَقالَ: يا سَيِّدي وَمَولايَ، إِنَّ هذا الشَّابُّ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَسْتَطيعُ أَنْ يَفْصلَ الحُبوبَ عَنْ بَعْضها إنْ كانَتْ مَخْلوطَةً، فَيَضَعَ القَمَحَ في كُوه، والشَّعيرَ في كُوْم، والعَدَسَ في كَوْم.

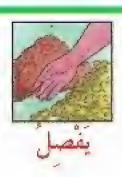

لَمْ يُصِدَق السُّلطانُ ما قَالَهُ كَبِيرُ رجاله، فَاسْتَدُّعي مُحمَّد الشَّاطر وَطَلَبَ وضُعَهُ في غُرُفَة تُخُلُطُ فيها الحُبوبُ، ليقومَ يفصلها عَنْ يعضها قَبْلَ طُلوع اليوم التَّالي، وإلاَّ كان السَّجنُ مَصيرَهُ.



جَلَسَ مُحمّد الشّاطر، وأَخَذَ يَفْصِلُ الحُبوبَ عَنْ بَعْضِها بِسُرعَة وتَشاط، وَلَكنَّهُ شَعَرَ بِتَعَبِ شَديدٍ بَعْدَ ساعَتَينِ مِنَ العَمّلِ، وَأَدْرَكَ أَنَّهُ سَيُسْجَنُ، ثُمَّ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إلى الجِدارِ، وَهُوَ مَهْمُومٌ، وَحاوَلَ أَنْ يَنامَ.



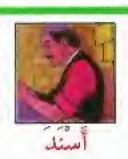

15



أَفَاقَ مُحمّد الشّاطر مِنْ نَوْمِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَرَأَى أَسْرَاباً هَاتِلَةً مِنَ النَّمْلِ تَنْقُلُ الحُبُوبَ إلى ثَلاثةِ أَكُوامٍ حَسَبَ نَوْعِها، فَجَعَلَ يُراقِبها بِدَهْشَة النَّمْلِ تَنْقُلُ الحُبُوبَ إلى ثَلاثةِ أَكُوامٍ حَسَبَ نَوْعِها، فَجَعَلَ يُراقِبها بِدَهْشَة وَسَعَادة حَتّى أَتَمَت عَمَلَها. ثُمَّ غادَرَتِ المَكانَ وَكَأَنَّها لَمْ تَكُنْ مَوْجُودةً.

حَضَرَ رِجَالُ السُّلطانِ في الصَّباحِ، فَوَجَدوا مُحمَّد الشَّاطر نائِماً بَيْنَ أَكُوامِ الحُبوبِ الحُبوبِ، وَقَدْ جَمَعَ كُلَّ صِنْف مِنْها في كَوْمٍ، دُونَ أَنْ يَنَبَقَّى مِنَ الحُبوبِ الحُبوبِ المَخْلُوطَة بِبَعْضِها شَيْءٌ. تَعَجَّبَ الرِّجالُ مِمّا رَأَوْهُ، وَلَمْ يُصَدِّقوا أَنَّهُ فَعَلَ المَخْلُوطَة بِبَعْضِها شَيْءٌ. تَعَجَّبَ الرِّجالُ مِمّا رَأَوْهُ، وَلَمْ يُصَدِّقوا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، فَأَخْبَروا السُّلطانَ، فَلَمْ يُصَدِّقٌ هُوَ أَيْضاً حَتّى رَأَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ.



لَمْ يَسْعَدُ رِجَالُ القَصْرِ بِهِذِهِ النَّتيجَةِ، فَأَخَذُوا يُفَكِّرُونَ في حِيلَة أُخْرى لِلْتَخَلُّصِ مِنْ مُحمَّد الشَّاطر، ووَضَعْهِ في السَّجْنِ. ذَهَبَ كَبِيرَهُمْ إلى السَّلطانِ وَقَالَ: يا سَيِّدي وَمَوْلايَ، إنَّ هذا الشَّابُ يَدَّعي أَنَّهُ يَسْتَطيعُ أَنْ يَاكُلُ طَعامَ جَيْشٍ كَبِيرٍ! وَظَلُوا يُحَرِّضُونَ السَّلطانَ عَلَيْهِ حَتَّى أَحْضَرَهُ، يَاكُلُ طَعامَ جَيْشٍ كَبِيرٍ! وَظَلُوا يُحَرِّضُونَ السَّلطانَ عَلَيْهِ حَتَّى أَحْضَرَهُ، وَقَالَ لَهُ: سَنَضَعُ لَكَ طَعاماً داخلَ القصر، وعَلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَهُ كُلَهُ، وقَالَ لَهُ: سَنَضَعُ لَكَ طَعاماً داخلَ القصر، وعَلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَهُ كُلّهُ،



أَقْبَلَ مُحمّد الشّاطر على سَاحَة القَصْر، فَوجَدَها مَليئة بأصْناف الطَّعامِ المُختَلفة. أَخَذَ مُحمّد الشّاطر يَأكُلُ وَيَأكُلُ حَتّى شَبِعَ، ثُمَّ قالَ لنَفْسه: لابُدَّ أَنَّ المُختَلفة. أَخَذَ مُحمّد الشّاطر يَأكُلُ وَيَأكُلُ حَتّى شَبِعَ، ثُمَّ قالَ لنَفْسه: لابُدَّ أَنَّ السِّجْنَ مَصيري هذه المَرَّة. وَأَخَذَ يُفكِرُ في طَريقة للْهَرَب، فَوَجَد ذلك مستتحيلاً، إذْ كانَ مُحاطاً بأسوار عالية وَحُرّاس أَشدّاء.



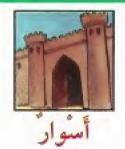

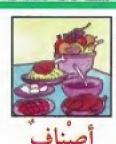

11







